JESTICIA CONTRACTOR CO وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَامُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُ مُ ٱلْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَفَقَدْضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينَا ﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِى أَنْعَ مَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَ مَتَ عَلَيْهِ أَمْسِكَ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَأَتَّقِ ٱللَّهَ وَتَحْفِي فِي نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَلُهُ فَلَمَّا فَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرَازَوِّجْنَكُهَا لِكُي لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَجِ أَدْعِيَآبِهِمْ إِذَاقَضَوَاْمِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا اللَّهُ عَلَى النَّبِي مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ وَسُنَّةَ اللَّهِ فِي اللَّهِ اللَّهِ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ٱلَّذِينَ خَلُواْ مِن قَبُلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقَدُورًا ﴿ اللَّهِ الَّذِينَ يُبَلِغُونَ رِسَلَاتِ ٱللَّهِ وَيَخْشُونَهُ وَلَا يَخْشُونَ أَحَدًا إِلَّا ٱللَّهُ وَكَلْ يَخْشُونَ أَحَدًا إِلَّا ٱللَّهُ وَكَا بالله حسيبان مَاكانَ مُحَمَّدُ أَبَا أَحَدِمِن رِّحَالِكُوْوَلِان رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّ قَلَى اللَّهُ بِكُلِّ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا اللَّهُ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ۞ وَسَيِّحُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿ هُوَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُ مُ وَمَلَتَهِكُ مُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ ٱلظُّلْمُنتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِمَاكَ POIS POIS POIS 177 POIS POIS POIS الإنالنان والبغروة المنافرة ال مَّتَهُ مُ يَوْمَ يَلْقُوْنَهُ وسَلَامٌ وَأَعَدَّلَهُ مَ أَجَرَاكَ بِمَا (11) يَتَأَيَّهَا النَّيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَاهِ دَاوَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ١٠٠٥ وَدَاعِيًا إلى الله بإذْ نِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا (١٦) وَبَشِر ٱلْمُؤَمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِنَ ٱللَّهِ فَضَه لَا كَبِيرًا (٧٤) وَلَا تُطِعِ ٱلْكَفِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَدَعُ أَذَكُهُمْ وَتُوكَكُلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا اللَّهِ وَكِيلًا اللَّهِ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحَتُ مُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقَتُ مُوهُنَّ مِن قَبُلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةِ نَعْتَدُّونِهَ فَمَتَّعُهُ هُنَّ وَسَرِّحُوهُ رَبَّ سَرَاحًا جَمِيلًا اللَّهِ عَالَاتُ مِنَالَّهُ النَّبِيُّ إِنَّا أَخْلَلْنَالَكَ أَزُولِجَكَ ٱلَّتِيٓءَاتَيْتَ أَجُورَهُنَّ وَمَامَلَكَتَ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَيَنَاتِ عَمِّكَ وَيَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَلَاتِكَ ٱلَّتِي هَاجَرُنَ مَعَكَ وَأَمْرَأَةً مُّ وَمِنَةً إِن وَهَبَتَ نَفْسَهَا لِلتَّبِيِّ إِنَّ أَرَادَ ٱلنَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةَ لَكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِيرِ فِي قَدْ عَلِمْنَا مَافَرَضَنَا عَلَيْهِ مْ فِي أَزْوَاجِهِ مْ وَمَامَلَكَ تَ أَيْمَانُهُ مُ لِكَيْلًا بِكُونَ عَلَيْهِ حَرَجٌ وَكَانَ ٱللَّهُ غَنْفُورًا رَّحِيمًا ۞ ASPENSION 111 PROPERTIES